مرهب الإمام مالك الى زېرولرحمن وهمرالاهنرى

يطلب من مكتبة ومطبعة محمت على مبيح واولاده بميدان الأزهر تليفي ١٨٥٨٠

## تلك حدود الله فلا تعتدوها (قرآن كريم) بيت المدكرة الرحمز الرحبية

اَ كُمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالْطَّلَاةُ وَالْسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ نَا مُحَمَّدِ خَاتَمْ فَا الْمَ النَّبِينَ وَإِمَامِ الْمُرْسَلِينَ :

(أوَّلُ مَا يَجِبُ عَلَى ٱلْمُكَافِ): تَصْحِيحُ إِيمَانِهِ ثُمَّ مَعْرِفَةً مَا يُصلِحُ بِهِ فَرْضَ عَيْنِهِ كَأَحْكَامِ الصَّالَةِ وَالطَّهَارَةِ وَالصَّيَامِ (وَ يَحِبُ ) عَلَيْهِ أَنْ يُحَافِظَ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَيَقِفَ عِنْدَ أَمْرِهِ وَتَهِلَّهِ وَيَتُوبَ إِلَى اللهِ سَيْحًانَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْخَطَ عَلَيْهِ (وَشُرُوطُ التَّوْبَة) النَّدُمُ عَلَى مَا فَاتَ وَالنَّيَّةُ أَنْ لَا يَمُودَ إِلَىٰ ذَنْ فَمَا بَتِي عَلَيْهِ مِنْ مُمره وأن تترك المقصية في ساعتها إن كان مُتلبسا بها ولا بحل له أنْ يُوخُورُ التوبة، ولا يَقُولُ حَتَى صَدِينِ اللهُ فإنهُ مِن عَلاماتِ الشَّعَاد وَالْحَادُ لان وَطَمْسِ الْمُعِيرَة (وَيَحِبُ) عَلَيْهِ حِفْظُ لِسَانِهِ مِنَ الْفَحْشَاء وَالْمُنْكُرِ وَالْكَلامِ القبيعِ وَأَنْهَانَ الطَّلاقِ وَأَنْهَارِ النَّسَلِّمِ وإمانته وسنه و تحویفه فی عبر حق شرعی.

(وَ يَجِبُ) عَلَيْهِ حِفْظُ بَصَرِهِ عِنِ ٱلنَّظَرِ إِلَى ٱلْمُرَامِ وَلا يَحِلُ اللَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ٱلْمُرَامِ وَلا يَحِلُ اللَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مُسْلِم بِنَظْرَةٍ تُؤذِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَاسْقًا فَيَجِبُ هُجْرَانَهُ.

(وَ يَجِبُ) عَلَيْهِ حِفظ جَمِيع جَوارِجِهِ مَا اسْتَطَاعَ وَأَنْ يَحْسَبُ لله ويبغض له ويَرْضَى له ويَغْضِمَ لَهُ وَيَامُرَ بِالْمُعْرُوفِ وَيَنْهَى عَن النُّ كَرِ . وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الكَذِبُ وَالْفِيمَةُ وَالنَّمِيمَةُ وَالكُّرُّ وَالْعَصِيُ وَالرِّياءَ وَالسَّمَةَ وَالْمُصَدُ وَالنَّفِينَ وَرُوْيَةَ الْفَصْلَ عَلَى النَّهِ وَالْهَمْزُ وَاللَّمْزُ وَالْعَبَتُ وَالسَّخْرِيَّةُ وَالزَّنَا وَالنَّظُرُ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ وَٱلتَّلَذَذُ بَكَلامِهَا وَأَكُلُ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِفَيْرِ طِيبِ نَفْسِ وَٱلْأَكُلُ بالشفاعة أو بالدِّين وتأخيرُ ألصَّلاة عَنْ أوْقَاتِهَا. وَلا يُحِلُّ لَهُ صُحْبَةً فأسق و لا محالسته لغير ضرورة و لا يطلب رضا المخلوتين نسخط أنطالق قال ألله سيحانة وتمالى (والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كَانُوا مُوْمِنِينَ) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةَ وَالسَّلامُ «الأطاعَة لمَخاوق في مَعْصِيةِ الْحَالِقِ » وَلا يَحِلُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فَعْلا حَتَى يَعْلَمُ خَكُمُ اللهِ فِيهِ وَيَسْأَلُ الْعُلَمَاءَ وَيَقْتَدِى بِالْمُتِّيعِينَ لِسُنَّةِ مُحَدَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم "

الذين بدُنُونَ عَلَى طَاعَةِ اللهِ وَيُحَذِّرُونَ مِنَ أَتَباعِ الشَّيْطَانِ. وَلا بَرْضَى لِنَفْسِهِ مَارَضِيهُ الْمُفْلِسُونَ الَّذِينَ صَاعَتْ أَعْمَارُهُمْ فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللهِ تَمَالُ لَهُ الْمُفْلِسُونَ اللهِ إِنَّامِهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُو فَقَنَا كَانَتُهُمْ وَيَا طُولَ مُكَانِّهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُو فَقَنَا لِاتّباعِ مُنْذِ نَبِينًا وَشَفِيعِنَا وَسَيِّدِنَا مُحَدِّد عَتِيالِيْ إِنَّامِ مَنْذَ نَبِينًا وَشَفِيعِنَا وَسَيِّدِنَا مُحَدِّد عَتِيالِيْنِ

#### فمل في الطهار لا

الطّهَارَةُ قِسْمَانِ طَهَارَةُ حَدَثِ وَطَهَارَةُ خَبَثِ وَلا يَصِحُ الْجَبِيعُ الْطَهَارَةُ خَبَثِ وَلا يَصِحُ الْجَبِيعُ إِلَّا بِالْهَاءِ الطّاهِرِ الْمُطَهِّرِ وَهُو اللّهِى لَمْ يَتَغَيَّرُ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رَائِحَةُ عِنَا الطّاهِرِ الْمُطَهِّرِ وَهُو اللّهِى لَمْ يَتَغَيَّرُ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رَائِحَةً وَالسّمَنِ وَالسّمَرِ كُلّهِ وَالْوَذَحِ رَائِحَةُ عَالِبًا كَالرّبْتِ وَالسّمِنِ وَالسّمِرِ وَالْوَرَةِ وَالسّمَنِ وَالسّمَرِ وَالْوَمَاةِ وَالسّبَخَةِ وَالسّبَخَةُ وَالسّبَعْتِ وَالسّبَعْقَاقِ وَالسّبَعْتَةُ وَالسّبَعْدِ وَالسّبَعْلَقِ وَالسّبَعْدِ وَالسّبَعْدِ وَالسّبَعْدِ وَالسّبَعْدِ وَالسّبَعْدُ وَالسّبَعْدِ وَالسّبَعْدِ وَالسّبَعْدِ وَالسّبَعْدِ وَالسّبَعْدِ وَالسّبَعِيْدُ وَالسّبَعْدِ وَالسّبَعْدِ وَالسّبَعْدِ وَالسّبَعْدِ وَالسّبَعْدِ وَالسّبَعْدِ وَالسّبَعْدِ وَالسّبَعْدُ وَالسّبَعْدِ وَالسّبَعِيْدُ وَالسّبَعْدُ وَالْمُعْدِ وَالْمَالِقُولُولُ وَالسّبَعْدِ وَالسّبَعْدُ وَالسّبَعْدُ وَالسّبَعْدُ وَالْمَالِقُولُ وَالسّبَعِ وَالسّبَعِيْدِ وَالسّبَعِيْدُ وَالسّبَعِيْدُ وَالسّبَعْدُ وَالسّبَعِيْدُ وَالسّبَعِيْدُ وَالسّبَعِيْدُ وَالسّبَعِيْدُ وَالسّبَعِيْدُ وَالسّبَعِيْدُ وَالسّبَعِيْدُ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولِ وَالسّبَعِيْدُ

فصل: إِذَا تَمَيْنَتِ النَّجَاسَةُ غُسِلَ عَكُمْ اَلْهِ الْتَبَسَتْ غُسِلَ النَّجَاسَةِ نَفْتَحَ وَإِنْ أَسَابَهُ شَيْءِ النَّجَاسَةِ نَفْتَحَ وَإِنْ أَسَابَهُ شَيْءِ النَّجَاسَةِ فَفْتَحَ وَإِنْ أَسَابَهُ شَيْءِ مَنْ تَذَكَّرَ النَّجَاسَةَ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ شَكُ فِي نَجَاسَتِهِ فَلَا نَضْحَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَذَكَّرَ النَّجَاسَةَ وَهُو فِي الصَّلاةِ مَسَكُ فِي نَجَاسَتِهِ فَلَا نَضْحَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَذَكَّرَ النَّجَاسَةَ وَهُو فِي الصَّلاةِ مَشَكُ فِي نَجَاسَةً وَهُو فِي الصَّلاةِ مَنْ صَلَّى بِهَا فَاسِيا وَتَذَكَّرَ بَعْدَ مَعْمَ اللَّهُ اللهُ اللهُ

فَصَلْ: فَرَائِضُ الْوُضُو مَبِعْ النَّيَّةُ وَغَمَّلُ الْوجْهِ وَغَمَّلُ الْوجْهِ وَغَمَّلُ اللهِ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ واللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ ول

( وَفَضَائِلُه ) النَّسْيَةُ وَالسُّرَاكُ وَالزَّائِدُ عَلَى النَّسْلَةِ الْأُولَى فِي الْوَجْهِ وَالْبَدَيْنِ وَالْبُدَاءَةُ عَقَدُم الرَّأْسِ وَتَرْتِيبُ النَّتَنِ وَقِلَةُ الْمَاءِ عَلَى النَّذِي وَالْبَدَيْنِ وَالْبُدَاءَةُ عَقَدُم الرَّالِي وَتَرْتِيبُ النَّتَنِ وَقِلَةُ الْمَاءِ عَلَى النَّذِي وَعَلَمْ الرَّجْلَنِ عَلَى النَّيْنِ وَقِلَةً اللَّهِ عَلَى النَّيْنَ وَقِلَةً اللَّهِ عَلَى النَّيْنَ وَقِلَةً اللَّهُ عَلَى النَّهُ وَعَيْبُ تَعْلِيلُ أَمَانِهِ النَّيْنَ وَقِلَةً اللَّهُ وَعَيْبُ تَعْلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْوَضُوء دُونَ الْكُنِينَةِ وَبَحِبُ وَعَلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي الرَّضُوء دُونَ الْكُنِينَةِ وَبَحِبُ وَعَلِيلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِي اللللْمُلِيلُولُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُلِلْمُ الْ

تَعْطِيلُهَا فِي الْفُسُلُ وَلَوْ كَانَتْ كَثِيفَةً

فصل: لَا يَحِلُ لِغَيْرِ ٱلْمُتَوَضَّى صَلاةٌ وَلا طَوَافٌ وَلا مَسْ نُسْخَةِ الْقُرْ آنِ ٱلْمَظِيمِ وَلا جِلْدِهَا لَا بِيدِهِ وَلا بِمُودٍ وَنحُوهِ إِلّا ٱلجُزْءَ مِنْهَا ٱلْفُرْ آنِ ٱلْمَظِيمِ عَلَى غَيْرِ ٱلْوُضُوءِ إِلّا الْمُتَمَلِمَ فِيهِ وَلا مَسْ لَوْحِ الْقُرْ آنِ الْمَظِيمِ عَلَى غَيْرِ ٱلْوُضُوءِ إِلّا الْمُتَمَلِمَ فِيهِ وَلا مَسْ لَوْحِ الْقُرْ آنِ الْمُقَلِمِ فِي مَسَ الْقُرْ آنِ كَالْكَبِيرِ لِمُتَمَلِّم فِيهِ أَوْ مُعَلِم يُصَحَّمُهُ وَٱلصَّبِي فِي مَسَ الْقُرْ آنِ كَالْكَبِيرِ وَالْمِيلَةُ فِي مَسَ الْقُرْ آنِ كَالْكَبِيرِ وَالْمِيلَةُ بِاللهِ وَالْمِيلَةُ بِاللهِ وَالْمَالِهِ لِلهُ وَمَنْصَلَّى بِغَيْرِ وَصُوءِ عَلَمِدًا فَهُو كَافِرْ وَٱلْمِيلَةُ بِاللهِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمِيلَةُ بِاللهِ فَهُو كَافِرْ وَالْمِيلَةُ بِاللهِ مَنْ مَلَاثَةِ أَشْبَاءِ: ٱلجُنابَةِ وَالْمُيْفَى وَالنَّفَاسِ وَالنَّفَاسِ وَلَا لَهُ وَمَنْ مَلَاثَةِ أَشْبَاءِ: ٱلجُنابَةِ وَالْمُيْفَى وَالنَّفَاسِ وَالنَّفَاسِ وَالنَّفَاسِ وَالنَّفَاسِ وَالنَّفَاسِ فَي اللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَ وَالنَّفَاسِ وَالنَّفَاسِ وَالنَّفَاسِ وَالنَّفَاسِ وَالنَّفَاسِ وَالنَّفَاسِ وَالنَّهُ فِيهِ أَوْمُ مَنْ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمَالَةُ وَمَنْ مَلَاثَةً إِلَيْهِ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُومِ وَالْمُوالِمُ وَال

فَالْجَلْنَابَةُ فِسْمَانِ : أَحَدُّهُمَا خُرُوجُ ٱلْمَنِيِّ بِلَذَّةٍ مُعْتَادَةً فِي نَوْمٍ أَنْ يَقَطَةً بِحِمَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَٱلنَّانِي مَغِيبُ ٱلْحَشَفَة فِي ٱلْفَرْجِ وَمَنْ رَأَى فِي مَنَامِهِ كَأَنَّهُ يُجَامِعُ وَلَمْ يَخْرُجُ مِنْهُ مَنِي فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ وَجَدَ فِي مَنَامِهِ كَأَنَّهُ يُجَامِعُ وَلَمْ يَخْرُجُ مِنْهُ مَنِي فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ وَجَدَ فِي مَنَامِهِ كَأَنَّهُ يُجَامِعُ وَلَمْ يَخْرُجُ مِنْهُ مَنِي فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ وَجَدَ فِي مَوْيِهِ مَنِينًا يَابِسًا لاَ يَدْرِي مَنَى أَصَابَهُ ٱغْتَسَلَ وَأَعَادَ مَا صَلَّى مِنْ آخِرٍ نَوْمَةٍ نَامَهَا فِيهِ .

فَهِل : فَرَا رَضُ ٱلْفُسُلِ ٱلنَّيَّةُ عِنْدَ ٱلشُّرُوعِ وَٱلْفُورُ وَ النَّالَةُ وَالْمُومُ .

(وَسُنَنُهُ): غَسْلُ ٱلْيَدَيْنِ إِلَى ٱلْكُوعَيْنِ كَالْوُصُبُوءِ وَالْمَضْمَضَةُ وَٱلْإَسْتِنْشَاقُ وَٱلْإَسْتِنْشَارُ وَغَسْلُ صِمَاخِ ٱلْأَذُنِ وَهِي وَالْمَضْمَضَةُ وَٱلْإَسْتِنْشَاقُ وَالْإَسْتِنْشَارُ وَغَسْلُ صِمَاخِ ٱلْأَذُنِ فَيَجِبُ غَسْلُ الْثُقْبَةُ ٱلدَّاخِلَةُ فِي ٱلرَّأْسِ، وَأَمَّا صَحْفَةُ ٱلأَذُنِ فَيَجِبُ غَسْلُ طَاهِرِهَا وَبَاطِنْهَا.

(وَفَضَا ثِلُهُ): ٱلْبِدَايَةُ بِغَسْلِ ٱلنَّجَاسَةِ ثُمَّ ٱلنَّكَرِ فَيَنُوى عِنْدَهُ، ثُمَّ أَعْلَى جَسَدِهِ وَتَثْلِيثُ غَسْلِ عِنْدَهُ، ثُمَّ أَعْلَى جَسَدِهِ وَتَثْلِيثُ غَسْلِ عِنْدَهُ، ثُمَّ أَعْلَى جَسَدِهِ وَتَثْلِيثُ غَسْلِ الْرَاسِ وَتَقْدِيمُ شِقَّ جَسَدِهِ ٱلأَيْسَ ، وَتَقْلِيلُ ٱلْمَاءِ عَلَى ٱلأَعْضَاءِ وَمَنْ نَسِى لَمْعَةً أَوْ عُضُوا مِنْ غُسْلِهِ بَادَرَ إِلَى غَسْلِهِ حِينَ تَذَكُرهِ ، وَمَنْ نَسِى لَمْعَةً أَوْ عُضُوا مِنْ غُسْلِهِ بَادَرَ إِلَى غَسْلِهِ حِينَ تَذَكُرهِ ،

وَلُوْ بِعَدَ شَهُرُ وَأَعَادَ مَا صَلَّى قَبْلُهُ وَإِن أَخْرَهُ بَعْدَ ذِكُرُهِ بَطَلَ غَسْلُهُ وَإِن أَخْرَهُ بَعْدَ ذِكُرِهِ بَطَلَ غَسْلُهُ وَإِن أَخْرَهُ بَعْدَ ذِكُرِهِ بَطَلَ غَسْلُهُ وَإِن أَخْرَهُ بَعْدَ ذِكُرِهِ بَطَلَ غَسْلُهُ وَإِنْ أَنْوَ مَنْ وَالْحَرَاهُ فَا أَنْوَ مَنْ وَالْحَرَاهُ .

فعل: لا يَحُولُ الْجُنْبِ دُخُولُ الْمَسْجِدِ وَلا قِرَاءَ الْقُرْ آنِ إِلَّا اللَّهَ وَنَحُومَ اللَّهَ وَنَحُوهِ وَلا يَجُوزُ لِمَنْ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ البّاردِ أَنْ يَا فِي زَوْجَتَهُ حَتَى يُعِدُ الْآلَةَ إِلَّا أَنْ بَعْتَمَامَ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ.

فمل في النب

وَيَنْيَمُ الْمُافِرُ الصَّحِيحُ لِلْفَرَائِضِ إِذَا خَافَ خُرُوجَ وَقَتْبَا وَلَا وَيَنْيَمُ الْمُافِرُ الصَّحِيحُ لِلْفَرَائِضِ إِذَا خَافَ خُرُوجَ وَقَتْبَا وَلَا وَيَنْيَمُ الْمُاضِرُ الصَّحِيحُ لِلْفَرَائِضِ إِذَا خَافَ خُرُوجَ وَقَتْبَا وَلَا يَنْيَمُ الْمُاضِرُ الصَّحِيحُ لِنَافِلَةٍ وَلَا جُمَةٍ وَلَا جَنَازَةً إِلَّا إِذَا تَعَبِّنَتُ عَلَيْهِ الْمُنَازَةُ .

(وَفَرَائِمِنُ ٱلنَّيَمُ ) ٱلنَّهُ وَٱلصَّيدُ ٱلطَّاهِ وَمَسْحُ ٱلْوَجْهِ وَمَسْحُ ٱلْوَجْهِ وَمَسْحُ ٱلْيَدَنِ إِلَى ٱلْكُوعَيْنِ وَضَرْبَةُ ٱلْأَرْضِ ٱلْأُولَى وَٱلْفَوْرُ وَمَسْحُ ٱلْيَدِنِ إِلَى ٱلْكُوعَيْنِ وَضَرْبَةُ ٱلْأَرْضِ ٱلْأُولَى وَٱلْفَوْرُ وَمَسْحُ ٱلْيَرَابُ ، وَٱلطُّوب ، وَدُخُولُ ٱلْوَقْتِ وَٱلطُّوب ، وَٱلطُّوب ، وَٱلطُّوب ، وَٱلطُّنِ مَ النَّلُحُ وَٱلطُّنِ وَنَعْوُ ذَلِكَ. وَلَا يَحُوزُ بِالْمِلَّ وَالْمُعْنَ وَنَعْوُ ذَلِكَ. وَلَا يَحُوزُ بِالْمِلَّ

المَطَبُوخِ وَالْخَصِيرِ وَالْخَصَبِ وَالْحَصِيرِ وَالْحَصِينِ وَالْحَصِينِ وَالْحَصِينِ وَالْحَصِيرِ وَالْحَصِيرِ وَالْحَصِيرِ وَالْحَصِيرِ وَالْحَصِيرِ وَالْحَصِيرِ وَالْحَصِيرِ وَالْحَصِيرِ وَالْحَصِيرِ وَالْطُوبِ إِنْ لَمْ يَجِدْ مُنَاوِلًا غَيْرَهُ.

( وَسَفْنَهُ ) تَحْدِيدُ الصَّعِيدِ لِيَدَيهِ وَمَسْحُ مَا بَيْنَ الْكُوعَيْنِ وَالْمِرْفَقُ بَنِ وَالْتُرْتِيبُ. وَفَضَائِلَهُ النَّسْمِيةُ وَتَقَدِيمُ الْيُمْنَى عَلَى البُسْرَى وَتَقَدِيمُ ظَاهِرِ الذّرَاعِ عَلَى بَاطِنِهِ وَمُقَدِّمِهِ عَلَى مُوْخُرُهِ . (و نواقضه) : كَالُوضُوء وَلَا تَصَلَّى فَرِيضَتَانَ بِنَيْمُ وَاحِمِهُ ومن تيمم لِفريض في جاز له النوافل بعدها ومس المصحف وَالطُّوافُ وَالتَّلاَوَةُ إِن نُوى ذَلِكَ وَاتَّصَلَتْ بِالصَّلاةِ وَلَمْ يَخْرُجِ اللوقت وجاز بنيمم النافلة كل ماذكر إلا الفريضة، ومن صلى المشاء بنيم قام للشفع والوتر بمدها من غير تأخير، ومن تيمم من حنابة فلا بد من نتماً.

# فصل في الحيض

وَ إِلنَّسَاءُ مُبْتَدَأَةٌ ومُعْتَادَةٌ وَحَامِلٌ ، وَأَكْثُرُ الْمَيْضِ لِلْمُبْتَدَأَةِ خَسْةً عَشَرَ يَوْمًا وَلِلْمُعْتَادَةِ عَادَتُهَا فَإِنْ تَمَادَى بِهَا ٱلدَّمُ زَادَتُ ثَلَاثَةً أَنْهُمْ وَالْمُعْتَادَةِ عَشَرَ يَوْمًا وَلِلْحَامِلِ بَعْدَ ثَلَاثَةً أَشْهُمْ أَيْامٍ مَا لَمْ تُحَاوِزْ خَسْةً عَشَرَ يَوْمًا وَلِلْحَامِلِ بَعْدَ ثَلَاثَةً أَشْهُمْ إِنَّامٍ مَا لَمْ تُحَاوِزْ خَسْةً عَشَرَ يَوْمًا وَلِلْحَامِلِ بَعْدَ ثَلَاثَةً أَشْهُمْ إِنَّامٍ مَا لَمْ تُحَاوِزْ خَسْةً عَشَرَ يَوْمًا وَلِلْحَامِلِ بَعْدَ ثَلَاثَةً أَشْهُمْ إِنَّامٍ مَا لَمْ تُحَاوِزْ خَسْةً عَشَرَ يَوْمًا وَلِلْحَامِلِ بَعْدَ ثَلَاثَةً أَشْهُمْ إِنَّا فَالْمُ مَا لَمْ تَحَاوِزْ خَسْمة عَشَرَ يَوْمًا وَلِلْحَامِلِ بَعْدَ ثَلَاثَةً أَشْهُمْ إِلَا اللَّهُ مُنْ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللّهُ

مُسَمَّةً عَشَرَيَوْمًا ونَحُومُهَا وَ بَعْدَ سِنَّةِ أَشْهُرُ عِشْرُونَ وَنَحُومُهَا فَإِنْ تَقَطَّعُ اللَّهُ لَقَفَتُ أَيَّامَهُ حَتَى تُكَمُّلُ عَادَتَهَا، وَلاَ يَحِلُ لِلْحَائِض صَلَاةً وَلا صَوْم وَلا مَنْ أَنْ اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ وَلا يَحِلُ لِلْحَائِض صَلَاةً وَلا مَنْ مَنْ عَلَى اللَّهِ وَلَا يُحُولُ مَسْجِدٍ وَعَلَيْهَا قَضَاء الصوم وَلا يُحولُ وَلَا مَسْجِدٍ وَعَلَيْهَا قَضَاء الصوم وَلا يُحولُ وَلَا مَسْجِدٍ وَعَلَيْهَا قَضَاء الصوم وَلا يُحولُ وَلَا مَا يَنْ وَوَلَا مَا يَنْ وَلَا مَا يَنْ وَلَا مَا يَنْ وَهُمَا وَلا مَا يَنْ وَلَا مَا يَنْ وَهُمَا وَلا مَا يَنْ وَلَا مَا يَنْ وَلَا مَا يَنْ وَمُنَا وَلَا مَا يَنْ وَهُمَا وَلا مَا يَنْ وَلَا مَا يَنْ وَلَا مَا يَنْ وَاللّمَا وَلَا مَا يَنْ مُنْ مُنْ مُونَا وَلَا مَا يَنْ وَلَا مَا يَنْ وَلَا مَا يَنْ وَلَا مَا يَنْ وَمُ مَا وَلَا مَا يَنْ وَلَا مَا يَنْ فَا وَلَا مَا يَنْ وَلَا مَا يَنْ وَلَا مَا يَنْ وَلَا مَا يَنْ مَا وَلَا مَا يَنْ وَلَا مَا يَنْ وَالْمُونَا مَا يَالِمُونَ وَلَا مَا يَالِمُونَا مَنْ وَلِي مَا يَا يَصَاءِ وَلَا مَا يَالِمُ وَلَا مَا يَالِهُ وَلَا مَا يَالِمُ اللَّهُ وَلَا مَا يَالِمُ وَالْمُعُلِقُولُ وَلَا مَا يَالِمُونُ وَلَا مَا يَالِمُ مُنْ وَالْمُولُ وَلَا مُولِمُ وَلَا مُولِمُ مِنْ مِنْ مُولِمُ وَلَا مَا يَالِمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مِنْ مَا يَالِمُ مَا مَا يَالِمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُولِمُ مَا وَلَا مُعُومُ وَلَا مُعْرَامُ مُولِمُ مُنْ مُولِمُ مَا يَعْمُوا وَلَا مُعْرِقُومُ مُولِمُ مُعَلِّمُ وَلَا مُعْمِلُ وَالْمُولُومُ مُنْ مُولِمُ مُنْ مُولِمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُولِمُ مُنْ مُولِمُ مُنْ مُولُومُ مُولِمُ مُنْ مُولِمُ مُنْ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُو

#### فصل في النفاس

والنفاسُ كَاخَيْض فِي مَنْهِ وَأَكْثَرُهُ سِنُّونَ يَوْمًا فَإِذَا انْقَطَعُ الدَّمُ وَالنفاسُ كَاخَيْض فِي مَنْهِ وَأَكْثَرُهُ سِنُّونَ يَوْمًا فَإِذَا عَاوَدَهَا الدَّمُ الدَّمُ قَبْلَهَا وَلَوْ فِي يَوْمِ الْولادَة أَغْنَسَلَتْ وَصَلَّتْ فَإِذَا عَاوَدَهَا الدَّمُ الدَّمُ وَسُلَّتُ وَصَلَّتُ فَإِذَا عَاوَدَهَا الدَّمُ الدَّمُ وَاللهُ الدَّمُ كَانَ الثَّانِي حَيْضًا وإلاَّ مُنْمَ فَإِنْ كَانَ الثَّانِي حَيْضًا وإلاَّ مُنْمَ إِلَى الْأَوَّلِ وَكَانَ مِنْ تَمَامِ النَّفَاس .

### فصل في الأوقات

 أَلْفَجْرِ ، وَالْمُخْتَارُ لِلِصَّبْحِ مِنَ ٱلْفَجْرِ إِلَى ٱلْإِسْفَارِ ٱلْأَغْلَى وَصَرُورِ بَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَعِنْدَ جُلُوسِ إِمَامِ ٱلْجُمُعَةِ عَلَى ٱلْمِنْبِ وَبَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا ٱلْوِرْدَ لللَّهُ عَنْهُ وَعِنْدَ جُلُوسِ إِمَامِ ٱلْجُمُعَةِ عَلَى ٱلْمِنْبِ وَبَعْدَ اللَّهُ الْمُعْرِبِ وَبَعْدَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَعِنْدَ جُلُوسِ إِمَامِ ٱلْجُمُعَةِ عَلَى ٱلْمِنْبِ وَبَعْدَ اللَّهُ الْمُعْرِبِ وَبَعْدَ اللَّهُ عَنْهُ وَعِنْدَ جُلُوسِ إِمَامِ ٱلْجُمُعَةِ عَلَى ٱلْمِنْبِ وَبَعْدَ اللَّهُ عَنْهُ وَعِنْدَ جُلُوسِ إِمَامِ ٱلْجُمُعَةِ عَلَى ٱلْمِنْبِ وَبَعْدَ اللَّهُ عَنْهُ وَعِنْدَ جُلُوسِ إِمَامِ ٱلْجُمُعَةِ عَلَى ٱلْمِنْبِ وَبَعْدَ اللَّهُ الْمُعْرِبِ وَبَعْدَ الْمُعْرِبِ وَبَعْدَ اللَّهُ عَنْهُ وَعِنْدَ جُلُوسِ إِمَامِ ٱلْجُمُعَةِ عَلَى ٱلْمِنْبِ وَبَعْدَ الْمُعْرِبِ وَبَعْدَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِبِ وَبَعْدَ الْمُعْرِبُ وَمِنْ الْمُعْرِبِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِبِ وَاللَّهُ عَلْهُ وَعِنْدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرِبُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْمِقِ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْكُوعِ اللّهُ عَلَا عَلَيْكُوعِ اللّهُ عَلَيْكُوعِ الْ

فصل في شورط الصلاة

وَشُرُوطُ الصَّلاَةِ مَلَهَارَةُ الْحَدَثِ وَطَهَارَةُ الْخَبَثِ مِنَ الْبَدَنِ وَالْثُوثِ وَالْمُحَانِ وَسَنْرُ الْمَوْرَةِ وَاسْتَقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَتَرْكُ الْكَلاَمِ وَالْثُوثِ وَالْمَوْرَةِ وَاسْتَقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَتَرْكُ الْكَلاَمِ وَنَرْكُ الْأَنْفَقِ إِلَى اللهُ كُبّةِ وَنَرْكُ الْكَابِرَةِ وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ السَّرَةِ إِلَى اللهُ كُبّةِ وَالْمَرْأَةُ السَّلَاةِ إِلَى اللهُ كُبّةِ وَالْمَرْقُ الْمَالَةُ فِي وَالْمَرَاةِ اللهَ عَوْرَةُ مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْمَكِلَّةِ السَّلَةُ وَلَمْ اللهُ وَتُمَا عَوْرَةً مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْمَكِلَّةِ وَمَنْ تَنْجُسَ ثَوْبُهُ وَلَمْ بَحِدْ ثَوْبًا السَّلَاةِ اللهُ ا

ٱلطَّهَارَةِ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ عَصَى رَبَّهُ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَاتَهُ صَلَّى عُرْيَانًا وَمَنْ أَخْطَأُ ٱلْقِبْلَةَ أَعَادَ فِي ٱلْوَقْتِ وَكُلُّ إِعَادَةِ فِي عُورَاتَهُ صَلَّى عُرْيَانًا وَمَنْ أَخْطَأُ ٱلْقِبْلَةَ أَعَادَ فِي ٱلْوَقْتِ وَكُلُّ إِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ فَلَا نُعَادُ أَنْهَا لَهُ الْوَقْتِ فَلَا نُعَادُ أَنْهَا لَهُ الْعَبَلاةُ فِي الْوَقْتِ فَلَا نُعَادُ أَنْهَا لَهُ الْعَبَلاةُ وَكُلُّ مَا تُمَادُ مِنْهُ ٱلْعَبَلاةُ فِي الْوَقْتِ فَلَا نُعَادُ مِنْهُ ٱلْعَبَلاةُ فِي الْوَقْتِ فَلَا نُعَادُ مِنْهُ ٱلْعَبَلاةُ فِي الْوَقْتِ فَلَا نُعَادُ مِنْهُ ٱلْعَبَلاةُ وَكُلُ مَا تُمَادُ مِنْهُ ٱلْعَبَلاةُ فِي الْوَقْتِ فَلَا نُعَادُ مِنْهُ الْعَبَلاةُ فِي الْوَقْتِ فَلَا نُعَادُ مِنْهُ ٱلْعَبَلاةُ فِي الْوَقْتِ فَلَا لَهُ إِنَّا فِي الْوَقْتِ فَلَا نُعَادُ الْعَادِ اللهُ اللهُ

فَهِلَ: فَرَائِضُ الْعَسَلَاةِ: نِنَّةُ الْعَلَاةِ الْمُعَيَّنَةِ ، وَتَكْبِرَةُ الْاَحْرَامِ، وَالْقِيَامُ لَهَا ، وَالرَّكُوعُ ، وَالرَّفْعُ مِنْهُ وَالْمِحْرَامِ ، وَالْقِيَامُ لَهَا ، وَالرَّكُوعُ ، وَالرَّفْعُ مِنْهُ وَالْمِحْرَامِ ، وَالْطُمَّا نِينَةُ ، وَالرَّفْعُ مِنْهُ ، وَالْمُعْرَدُهُ وَالْمُعْرَانِينَةً ، وَالرَّفْعُ مِنْهُ ، وَالْمُعْرَدُهُ ، وَالْمُعْرَالُهُ ، وَالْمُعْرَالُهُ ، وَالسَّلَامُ ، وَجُلُوسُهُ الَّذِي يُقَارِنُهُ .

(وَشَرْطُ) النَّيَّةِ مُقَارِنتُها لِسَكِيرَةِ الإِحْرَامِ

﴿ وَسُنَّهُ الْإِنَامَةُ ، وَالشُّورَةُ الَّي بَعْدَ الْفَاتِحَةِ ، وَالْقِيامُ لَهَا ، وَالسَّرُ فِيهِ ، وَسَمِعَ اللهُ لِمَنْ عَمِدَهُ ، وَكُلُّ فَيها يُسْرُ فِيهِ ، وَسَمِعَ اللهُ لِمَنْ عَمِدَهُ ، وَكُلُّ فَيها يُسْرُ فِيهِ ، وَسَمِعَ اللهُ لِمَنْ عَمِدَهُ ، وَكُلُّ شَمَا يُسْرُ فِيهِ ، وَسَمِعَ اللهُ لِمَنْ عَمِدَهُ ، وَكُلُّ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّالِيمَةِ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّالِيمَةِ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّالِيمَةُ النَّالِيمَةُ النَّالِيمَةُ النَّالِيمَةِ وَالنَّالِيمَةُ اللَّهُ اللهُ مَا اللَّهُ وَالنَّالِيمَةُ اللَّهُ اللهُ وَالنَّالِيمَةِ اللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِيمَ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَالسَّرَةُ لِفَيْرِ المَامُومِ وَأَقَلَهَا عِلَظُ رُمْعِ وَطُولُ ذِرَاعِ طَاهِرِ ثَابِتِ عَلَظُ رُمْعِ وَطُولُ ذِرَاعِ طَاهِرِ ثَابِتِ عَبِرَ مُشَوِّشَ.

(وَفَضَائِلُهَا) رَفَعُ اللَّهَ أَلْمَدُنْ عِنْدَ الْإِحْرَامِ حَتَّى تَقَابِلاً الْأَذْنَانِي وَقُولُ ٱلْمَامُومِ وَٱلْفَذِّ رَبَّنَا وَلَكَ ٱلْحُمدُ، وَٱلتَّأْمِينُ بَعْدَ ٱلْفَاتِحَةِ لِلْفَدّ والما مُوم، ولا يقولها الإمامُ إلا في قراءة السِّر، والتسبيح في الرُّكوع والدُّعَاء فِي السَّجُودِ، وتَطويلُ القِرَاءَةِ فِي الصَّبْحَ والظَّهْرُ تَلِماً وتقصيرُها في العصر والمغرب، وتوسطها في البشاء وتكون أَلْسُورَةُ ٱلْأُولَى قَبْلَ ٱلثَّانِيَةِ وَأَطْوَلَ مِنْهَا وَٱلْهِبُّنَةُ ٱلْمَعْلُومَةُ فِي ألرُّ كُوع والسُّجُود، والجُلُوس وَالقَّنُوتُ سِرًا قَبْلَ الرُّكُوع وَلَمْدَ السورة في تأنية الصبح ويجوز بمد الركوع والدعاء بمد التشهد الثاني ويَكُونُ النَّهُمُذُ الثاني أطولَ مِنَ الأُوَّلِ والتَّيَامُنُ بِالسَّلامِ و تَعْرِيكُ السِّبَابَةِ فِي النَّسْهِدِ وَيُكُرُّهُ الْإلْتِفَاتُ فِي السِّبَابَةِ فِي النَّهِ وَتَفْمِيضَنَ ٱلْمَيْنَانِ وَٱلْبَسْمَلَةُ وَٱلتَّمَوْذُ فِي ٱلفَريضَةِ وَيَجُوزَانِ فِي ٱلنَّفْلِ وَٱلْوُقُوفُ عَلَى رَجْلُ وَاحِدَهُ إِلَّا أَنْ يَطُولَ قِيَامُهُ وَأَفْتِرَانَ رَجْلَيْهِ وَجَمْلُ دِرْهُمَ عَلَى رَجْلُ وَاحْدُهُ إِلَّا أَنْ يَطُولَ قِيَامُهُ وَأَفْتِرَانَ رَجْلَيْهِ وَجَمْلُ دِرْهُمَ أَوْ عَلَى أَوْ غَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْوَ غَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ ظهره والنفكر في أمور الدنيا وكل ما يشفله عن المشوع في الصلاة. الصلاة.

فصل: للصَّلاةِ نُورْ عَظِيمْ تَشْرِقُ بِهِ قُلُوبُ ٱلْمُصَلِّينَ وَلا يَنَالُهُ إِلَّا أَنْخَاشِهُونَ ، فَإِذَا أَتَيْتَ إِلَى ٱلصَّلَاةِ فَفَرٌ غُ قَلْبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَاسْتَغِلْ عِمْ اقْبَةِ مَوْ لَاكَ الَّذِي تَصَلَّى لِوَ حُهِهِ وَأَعْتَقِدْ أَنَّ السَّلاة خُشُوع وَتُواضَع لِلهِ سبحانَه بِالقِيام والرُّكُوع والسُّجُود وإجْلالَة وَ تَعْظِيمٌ لَهُ بِالتَّكِيرِ وَالنَّسْبِيحِ وَالذَّكْرِ فَحَافِظ عَلَى صَلَاتِكَ فَإِنَّهَا أَعْظَمُ الْعِبَادَاتِ وَلَا تَتُولُدُ الشَّيْطَانَ يَلْمَبُ بِقَلْبِكُ وَيَشْفَلُكُ عَنْ وصَلَا تِكَ حَتَّى بَطْمِسَ قَلْبَكَ وَيَحْرِمَكَ مِنْ لَذَّةِ أَنْوَارِ الصَّلاةِ فَمَانِيكَ بندوام المشوع فيها فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر بسبب أَلْسُوع فِهَا فَاسْتَمِنْ بِاللَّهِ إِنَّهُ خَيْرُ مُسْتَعَانِ.

فعل: الصّلاةِ المفروضةِ سَمْعَةُ أَحْوَالٍ مُرَتَبَةٍ تُودَى عَلَيْهَا أُولِمَةً عَلَى الرَّبَعَةُ مِنْهَا وَلَهَا القِيامُ بِغَيْهِ أَرْبَعَةُ مِنْهَا عَلَى الرُّجُوبِ وَثَلَاثَةً عَلَى الرَّسْتِحْبَابِ أَوَّلُهَا القِيامُ بِغَيْهِ أَرْبَعَةُ مِنْهَا القِيامُ بِغَيْرِ اسْتِنَادِ ثُمَّ الجُلُوسُ بِاسْتِنَادِ ثُمَّ الجُلُوسُ بِعَيْرِ اسْتِنَادِ ثُمَّ الجُلُوسُ بِاسْتِنَادِ ثُمَّ الجُلُوسُ بِاسْتِنَادِ ثُمَّ الجُلُوسُ بِاسْتِنَادُ ثُمَّ الجُلُوسُ بِاسْتِنَادُ ثُمَّ الجُلُوسُ بِاسْتِنَادُ ثُمَّ الجُلُوسُ بِعَيْرِ اسْتِنَادُ ثُمَّ الجُلُوسُ بِاسْتِنَادُ ثُمَّ الجُلُوسُ بِالسِيْنَادِ ثُمَّ الجُلُوسُ فَالْمُ مِنْهَا فَالْمُونَ اللَّهُ مِنْهَا فَاللَّهُ مِنْهَا أَلُولُ مُعُوبِ إِذَا قَدَرَ عَلَى مَالَةً مِنْهَا فَاللَّهُ مِنْهِ الْمُؤْمِدِ إِذَا قَدَرَ عَلَى مَالَةً مِنْهَا فَاللَّهُ مِنْهُ الْمُؤْمِدِ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ مُنْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنَالًا اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَصَلَّى بَحَلَلَةً دُونِهَا نَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَالثَّلَاثَةُ الَّتِي عَلَى الْإِسْتِيمْ اللَّهِ هِي ا أنْ بُصَلَى الْعَاصِرُ عَنْ هَـــذهِ الثَّلَاثَةِ اللَّهُ لَكُورَةِ عَلَى جَنْبِهِ اللَّايْمَن ثُمَّ عَلَى الْأَيْسَرِ ثُمَّ عَلَى ظَهْرِهِ فَإِنْ خَالَفَ فِي الثَلَاثَةِ لَمْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ ا وَالِاسْتِنَادُ أَلَذَى تَبْطُلُ بِهِ صَلَاةً أَلْقَادِرِ عَلَى تَرْكِهِ هُوَ الذَى يَسْقَطُ بسُقُوطِهِ وَإِن كَانَ لَا يَسْقُطُ بِسُقُوطِهِ فَهُوَ مَكَرُوهُ وَأَمَّا النَّا فَلَهُ فَيَحُوزُ لِلْقَادِرِ عَلَى ٱلْقِيَامِ أَنْ يُصَلِّيهَا جَالِسًا وَلَهُ نِصْفُ أَحْرَ ٱلْقَاتِمِ وَيَجُوزُ أَنْ يَدْخُلُهَا جَالِسًا وَيَقُومَ لِمَدْ ذَلِكَ أَوْ يَدْخُلُهَا قَائِمًا وَيَحْلِسَ. بَمَدَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَدْخُلُهَا بِنِيَّةِ ٱلْقِيَامِ فِيهَا فَيَمْتَنِعَ جُلُوسُهُ بَمَدَ ذَلِكَ . فصل: يُجبُ قَضاء ما في الذِّمَّةِ مِنَ الصَّلُواتِ وَلَا يُحِلُّ التَّفْرِيطُ وَ فِهَا وَمَنْ صَلَّى كُلَّ يَوْمَ خَمْسَةً أَيَّامٍ قَلَيْسَ بَهُرَّطَ وَيَقْضِيها عَلَى نَحْو مَا فَاتَنَّهُ إِنْ كَانَتْ حَفَريَّةً قَضَاهَا حَضَريَّةً وَإِنْ كَانَتْ سَفَريَّةً قَيْماها سَفَرِيَّة سَواء كَانَ حِينَ القَضاء في حَضَر أو سَفَر وَالرَّ تلبُّ والماضرة وأبن وسير الفوائب مع الخاضرة واجب مع الله كو وَٱلْيَسِيرُ أَرْبَعُ صَلَوَاتِ فَأَدْنَى وَمَنَ كَانَتَ عَلَيْـهِ أَرْبَعُ صُلُواتِ عَاقِلَ صَلَّاهَا قَبْلَ لَـلَّاضِرَةِ وَلَوْ خَرَجَ وَقَتْهَا وَيَحُوزُ الْقَصَاءُ فِي كُلَّ

وَقْتُ وَلَا يَخُوزُ لَهُ إِلَّا الشَّفْعُ وَالْوَثْرُ وَالْفَجْرُ وَالْمِيسِدَانِ وَالْمُسُوفَ وَلَا يَجُوزُ لَهُ إِلَّا الشَّفْعُ وَالْوَثْرُ وَالْفَجْرُ وَالْمِيسِدَانِ وَالْمُسُوفَ وَالْاَسْنِسْقَاءُ وَيَجُوزُ لِمَنْ عَلَيْهِمُ الْقَضَاءُ أَنْ يُعَلَّوا جَاعَةً إِذَا اسْتَوَتْ صَلّاتُهُمْ وَمَنْ نَسِي عَدَدَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْقَضَاء مَلَى عَدَدًا لَا يَبْقَى مَعَهُ شَكَ .

#### باب في السهو

وَسُجُودُ السَّهُو فِي الصَّلاَةِ مُنْةٌ فَالِنَّقْصَانِ سَجُدَنَانِ قَبْلَ السَّلاَمِ لِمَدَّ الشَّهُدُ الْمَدَّ الْمَدْ السَّلاَمِ المَنْمَةُ الْمَدْرَى، ومَنْ نَقَصَ وَذَادَ سَعَدَ قَبْلِ السَّلاَمِ ، ومَنْ نَسِيَ السَّجُودَ الْقَبْلِيَّ حَتَّى سَلَّمَ سَجَدَ إِنْ سَعَدَ قَبْلِ السَّلاَمِ ، ومَنْ نَسِيَ السَّجُودَ الْقَبْلِيَّ حَتَّى سَلَّمَ سَجَدَ إِنْ كَانَ عَرِيبًا وَإِنْ طَالَ أَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ بَطْلَ السَّجُودُ وتَبْطُلُ كَانَ عَرِيبًا وَإِنْ طَالَ أَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ بَطْلَ السَّجُودُ وتَبْطُلُ السَّجُودُ وتَبْطُلُ السَّجُودُ الْقَبْلُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَإِلَّا فَلاَ تَبْطُلُ ، ومَنْ نَسِيَ السَّجُودَ الْبَعْدِيُّ سَجَدَهُ وَلَوْ بَصَدَ عَامٍ ، ومَنْ نَقَصَ الْفَضَائِلَ فَلاَ تَعْفَى فَرِيصَةً فَلاَ يُجْزِيهِ السَّجُودُ عَنْهَا ، ومَنْ نَقَصَ الْفَضَائِلَ فَلاَ مَعْجُودَ عَنْهَا ، ومَنْ نَقَصَ الْفَضَائِلَ فَلاَ مَعْجُودَ عَنْهَا ، ومَنْ نَقَصَ الْفَضَائِلَ فَلاَ مُعْجُودَ عَنْهَا ، ومَنْ نَقَصَ الْفَضَائِلَ فَلاَ مُرْجُودُ عَنْهَا ، ومَنْ نَقَصَ الْفَضَائِلَ فَلاَ مُحْبُودُ عَنْهَا ، ومَنْ نَقَصَ الْفَضَائِلَ فَلاَ مُرْبُودُ وَلَا يَكُونُ السَّجُودُ وَالْقَبْلُ إِلَّ لِتَرْكُ اللَّهُ الْمُنْ فَلَا لَعْرَادُ سُلَاكُ عَلَى اللَّهُ وَلَا السَّجُودُ وَالْقَبْلُ إِلَّ الْمَالِ الْمَائِلُ فَلاَ كُنْمَ وَلَا يَكُونُ السَّهُودُ وَالْقَبْلُ إِلَّا لِلْمَالِ الْمَالَ الْمَائِلُ فَلَا كُنْمَ وَلَا يَكُونُ السَّهُودُ وَالْقَبْلُ إِلَا لِمَالِولَ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْقَالِ الْمَالِ الْمَالِولَ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِقُولُ الْمَلْ الْمَائِولُ الْمَالَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالَا السَّلَاقُ اللْمَالِ الْمَالَالَ أَلَوالِهُ الْمَالُولُ الْمَالِ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالَا اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ الْمَالِ الْمَالَ الْمَالِمُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالَا اللْمُولُولُولُ الْمَالِ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالْمُ الْمَالَا الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِ الْمَالُول

وَأَمَّا السُّنَّةُ الْوَاحِدَةُ فَلاَ سُمْجُودَ لِهَا إِلَّا المُّرُّ وَالْجَهْرَ، فَمَنْ أَسَرُّ فِي أَجْهِر سَجَدَ قَبْلَ ٱلسَّلام، ومَن جَهَر فِي ٱلسِّر سَجَدَ لَمْدَ ٱلسَّلام، ومَن جَهَر فِي ٱلسِّر سَجَد لَمْدَ السَّلام، ومَن تَكُلُّمَ سَاهِيًا سَجَدَ لِمَدَ السَّالَامِ ، وَمَن سَلَّمَ مِن رَ. كَمَن مِن اهياسَجَدَ بعد السلام، ومَنْ زَادَقِ الصَّالاةِ رَكَمَة أَوْ رَكَمَتْنِ سَحَدَ لَمَدَ السَّلامِ. ومَنْ زَادَ فِي السَّالَاةِ مِثْلُهَا بَطَلَبَ ، وَمَنْ شَكُ فِي كَالِ صَلَاتِهِ أَتَى عَا شك فيه والشك في النفسان كتحقه فمن شك في ركبة أو سعدة أتى بها وسعدًا بما ألسلام وإن شائح في السالم سلم إن كان قريبا ولاستود عليه وإن طال بطلت صلاته والتوسوس يوك أوالوسوسة مِنْ قَلْبِهِ وَلَا يَاتِي عَاصَكَ فِيهِ وَلَكُنْ نِسْجُدُ نِهِ السَّالَامِ سَوَاه عَلَى فِي زِيادَهِ أَوْ نَفْصَانِ وَمَنْ جَهْرَ فِي الْفَنُوتِ فَلَا سَجُودُ عَلَيهِ وَلَكُنَّ يُكُونَ وَمَنْ زَادَ السُّورَةَ فِي الرَّكَمَتِينَ الأَخِيرَيْنِ فلا سجود عليه ومن سمع ذكر عمد صلى الله عليه واله وسلم وَهُو فِي الصَّالَاةِ فَعَمَلَى عَلَيْهِ فَلَا شَيَّ عَلَيْهِ سَوَالِهُ كَانَ سَاهِيًا أَوْ عَامِدًا أو قائما أو جالسًا وَمَنْ قَرَا سُورَتَيْنَ فَأَكْثَرَ فِي رَكَّهَ وَاحِدَةِ أَوْ خَرَجَ مِنْ سُورَة إِلَى سُورَة أَوْ رَكَّمَ قَبْلَ عَامِ السُّورَة فَلا شَيء

عَلَيْهِ فِي جَمِيعٍ ذَلِكَ وَمَنْ أَشَارَ فِي صَلَاتِهِ بِيدِهِ أَوْ رَأْسِهِ فَلَا شِيءَ عَلَيْهِ وَمَنْ كُرَّرَ الفَاتِحَةُ سَاهِيًا سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ وَإِنْ كَانَ عَامِدًا فَالظَّاهِرُ ٱلبُطَّلَانُ وَمَنْ تَذَكَّرَ ٱلسُّورَةَ بَعْدَ أَنْصِنَا نُهِ إِلَى ٱلرُّكُوعِ فَالظَّاهِرُ ٱلبُطَّلَانُ وَمَنْ تَذَكَّرَ ٱلسُّورَةَ بَعْدَ أَنْصِنَا نُهِ إِلَى ٱلرُّكُوعِ فَلَا يَرْجُعُ إِلَيْهَا وَمَنْ ثَذَكَّرَ ٱلسَّرَّ أُو الجَهْرَ قَبْلَ ٱلرُّ ، كُوعِ أَعَادَ القراءة فإن كَانَ ذَلِكَ فِي أَنْسُورَةِ وَحُدَهَا أَعَادَهَا وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ وإن كان في الفاتحة أعادها وسَحَد بمدالسّلام وإن فات بالر كوع سَيَجَدَ لِتَرْكُ الْجُهْرُ قَبْلُ ٱلسَّلَامِ وَلِتَرْكِ ٱلسَّرِّ لِمَدَ ٱلسَّلَامِ سَوَالِهِ كَانَ مِنَ ٱلْفَاتِحَةِ أَو ٱلسُّورَةِ وَحَدُهَا وَمَنْ ضَعَاتُ فِي ٱلصَّلَاةِ لَطَلَتْ سُوالَةِ كان ساهيا أو عامداً ولاملضحك في صلاته إلا غافل متلاعب وَالْمُومِنَ إِذَا قَامَ للصَّالَاةِ أَعْرَضَ بِقَلْبِهِ عَن كُلُّ مَاسُوى اللهِ سُبْحَانَهُ وتُرَكُ الدُّنيا ومَا فِهَا حَتَّى يُحْضِرَ بِقُلْبِهِ جَلَالَ اللهِ سُبْحًانَهُ وعَظَمَتُهُ وَتَرْتُعِدُ قَلْبُهُ وَتَرْهَبُ نَفْسُهُ مِنْ هَيْبَةِ أَلَهِ جَلَّ جَلَالُهُ فَهَـذُهِ صَلَّاةً ٱلْمُتَّقِينَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي ٱلتِّبَسُّم وَبُكَاءَ ٱلْخَاشِع فِي ٱلصَّلَاةِ مُفتَفَرّ وَمِنَ أَنْصَتَ لَمُتَحَدَّثُ قَلِيلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ قَامَ مِنْ رَكَعَتْينِ قَبْلَ أَكْلُوسَ فَإِنْ تَذَكِّنَ قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَ ٱلْأَرْضَ بِيَدَيْهِ وَرُكَّبَنِّيهِ

رَجَمَ إِلَى الْبَالُوسِ وَلَا سُحُودَ عَلَيْهِ وَإِلَى فَارَقَهَا تَمَادَى وَلَمْ يَرْجِع وسَحد قَبْلَ السَّلام، وإن رجع بقد المفارقة وبعد القيام ساهيا أو عامداً صَدَّ صَلاتَهُ وَسَعَدَ نعد السَّلام . وَمَن نفع في صَلاته سَاهِياً سيعد المد السالام ، وإن كان عامداً بطلت صالاته. ومن عطس في صَلَاتِهِ فَلَا يَشْتَفِلُ بِالْحَدِدِ وَلَا يَرُدُ عَلَى مَنْ شَمَّةً وَلَا يُشْمَتُ عَاطِمًا فإن عَد الله فلاشيء عَلَيْهِ. وَمَنْ تَاءِبَ فِي الصَّالاةِ سَدَّ فَأَهُ وَلا يَنْفَتُ إِلا فِي ثُوبِهِ مِنْ غَيْرِ إِخْرَاجِ حُرُوفٍ وَمَنْ شَكَ فِي حَدَثِ أَوْ نَجَاءَةٍ فَنْفُسُكُرُ فِي صَلَاتِهِ قَلِيلًا ثُمَّ تَيْفَنَ الطَّهَارَةَ فَلَا شَيءَ عَلَيْهِ. وَمِن النَّفَت في ألصَّالاة ساهِياً فلا شيءعَليهِ وَإِنْ تَعَمَّدَ فَهُو مَكُرُوهُ وَإِنِ أَسْتُدْبَرَ القيلة قطع الصَّلاة. ومن صلى بحرير أو ذهب أو سَرَق في الصَّلاة أو نظر عُرَمًا فَهُو عَاصِ وَصَلاتُهُ صَحِيحَة، وَمَنْ عَلِط فِي القِراءَة بِكَلْمَةٍ مِنْ غَيْرِ القَرْ الْرِسَجَدَ بَعْدَ السَّلامِ وَإِنْ كَانْتُ مِنَ القُرْ الْ فَلا سُعْبُودَ عَلَيهِ إِلَّا أَنْ يَتَعَيَّرُ ٱللفَظُ أُو يَفْسُدُ الْمَعْنَى فَيُسْحُدُ بَعْدَ السَّالِم. وَمَنْ نَعَسَ فِي ٱلصَّلاةِ فَلا سُجُودَ عَلَيْهِ وَإِنْ ثَقُلَ نَوْمُهُ أَعَادَ ٱلصَّلاةَ وَالْوَصُوع. وَأَنْينَ الْمَرِيضِ مُفْتَفَرُ وَالنَّنَحْنَحُ لِلْفَرُورَةِ مُفْتَفَرٌ وَلِلْإِفْهَام

مُنكر ولا تبطلُ الصلاة به. وَمَنْ نَادَاهُ أَحَدُ فَقَالَ لَهُ سُبْعَانَ الله كُلُ هُ وصحت علالة. ومن وقف في القراءة ولم يفتع عليه احد ترك الكرا الآية وقرا ما نعدماً فإن تعدرت عليه ركم. ولا ينفل مسعفاً تَنْ يَدُيهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْفَاتِمَةِ فَلَا يُدَّمِنْ كَمَالِهَا عَصِيحَفِيا أَوْ غيره فإن ترك منها آنة سعدا قبل السلام وإن كان اكثر نطلت مالاته. ومن فتح على غير إمامه لطلبت مبالاته. ولا يفتح على إمامه إلا ان سَطَر الفتح أو مسادالمهي. ومن خال في كرة قليلا في أمور الدُّنيا نقص والله ولم تبعلل صالاته. ومن دفع الماشي نبن بديه أو ستجد على منى جبه أو صحاد على طلبه أو طلبتان من عامنه فلاشي عليه ولا شيء في عليه القيام والقلس في الصارة. وسيو الماموم كمله الإمام إلا أن تبكون من نقص أنفر بضة وإذا سيا الماموم أو نمس أو زوهم عن الراكوع وهو في غير الأولى فإن طمم في إنواك الإمام فيل رفعه من السهدة النانية وكر ولعنه وإن لم يطمع ترك الركوع وسم إمامة وقفى ذكفة في موضها نط مدام إمامه. وإن سَها عن السَعُود أو زوج أو نَعَسَ عَن قَامَ الأمامُ إلى

وَكُمَةِ أَخْرَى سَجَدَ إِنْ طَمِعَ فِي إِدْراكِ الْإِمَامِ قَبْلُ الرُّ كُوع وَإِلا ترك وتبع الإمام وقفى ركمة أخرى الفنا وحدث ففي الركمة فلا سَجُودَ عَلَيْهِ إِلا أَنْ يَكُونَ شَاكًا فِي الرُّكُوعِ أَو السَّحُودِ ومن جَاءَتُهُ عَقرَبُ أَوْ حَبَّة فَقَتَلَهَا فَالاشَى، عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَطُولَ فَمْلَهُ وَمَنْ أو يَسْدُر القِبَلَةِ فَإِنَّهُ يَقَطَمُ. ومَنْ سَلَتْ هَلَ هُوَ فِي الْوِيْرِ أَوْ فِي كَانِيةِ الشفع جملها كانية الشفع وسنجد نفذ السلام مَ أوتر. ومن تكلّ فين الشفع والوتر ساهيا فلاشيء عليه وإن كان عامدا كره والا شيء عليه. والمسبوق إن أدرك مع الإمام أقل من ركمة فلا نسمد مَمَهُ لا قَيْلِيًّا وَلا بَمْدِيًّا فَإِنْ سَجَدَ مَمَهُ بَطَلَتْ صَلاّتُهُ وَإِنْ أَوْرَكَ رَكَمَة كَامِلَة أَوْ أَكْثَرَ سَهَدَ مَمَهُ الْقَبْلِي وَأَخْرَ الْبَعْدِي حَتَى يُمْ صَلاقة فيستخذ نمذ سلامه فإن سَجَد مع الإمام عامداً بطلت عالاته وإن كان ساهيا سَجَد لَعَدَ السَّلامِ وَإِنْ سَما الْمَسْبُوقُ لَعَدُ مَلَامُ الْإِمَامِ فَهُو كَالْمُصَلِّي وَحْمَدُهُ وَإِذَا تَرَنَّبَ عَلَى ٱلْمَسْبُوقِ بَعْدِي مِنْ جَهَة إِمامِهِ وَفَنْ فِي مِنْ جِهَةِ فَفْسِهِ أَجْزَأَهُ الْقَبْلِيُّ. وَمَنْ نَسِي الرُّ كُوعَ وَقَدْ كُرَّهُ في السُّجُودِ رَجَعَ قَائِمًا وَيُسْتَحَبُ لَهُ أَنْ يُمِيدَ شَيْئًا مِنَ الْقِرَاءَةُ غَم

ير كُمُ أو يسجد بمد السلام. ومن نسى سجدة واحدة وتذكرها بَعْدَ قِمَامِهِ رَجْعَ جَالِسًا وَسَحِدَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ جَلَّسَ قَبْلَ القِيامِ قَلَا يُعِيدُ الْجُلُوسَ. وَمَن نُسِي سَجْدَ تَنْ خَرْساَجِداً وَلَمْ يَجلِس وَ يَسحدُ في جميع ذلك بعد السلام، وإن نذكر السحود بعد رفع راسه من الرُّكَمةِ التي تليها تمادى على صَلاتهِ وَلَمْ بَرْجَعَ وَالْهَى رَكَّمَةً السَّمَوْ وَزَادَ رَكُّعَةً فِي مَوْضِعِهَا بَانِيا وَسَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ إِنْ كَأَنتَ مِنَ الْأُولِينِ وَتَذَكَّرَ نَمْدَ عَقْدِ الثَّالِيَّةِ ، وَ نَمْدَ السَّلامِ إِنْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الأوليِّينِ أَوْ كَانْتُ مِنْهُمَا وَتَذَ كَرَ قَبْلَ عَقْدِ الثَالِيَّةِ لِأَنْ السُّورَةَ وَالْجُلُوسَ لَمْ يَفُونًا . وَمَنْ سَلَّمَ شَا كَا فِي كَمَالِ صَلَّاتِهِ بَطَلَّتْ صَلَّاتُهُ عَلَاتُهُ عَلَاتُ عَلَاتُهُ عَلَاتُ عَلَاتُهُ عَلَاتُ عَلَاتُهُ عَلَاتُ عَلَاتُهُ عَلَاتُهُ عَلَاتُهُ عَلَاتُهُ عَلَاتُهُ عَلَاتُهُ عَلَاتُ عَلَاتُهُ عَلَاتُ عَلَاتُهُ عَلَاتُهُ عَلَاتُهُ عَلَاتُ عَلَاتًا عَمَالُ عَلَا عَالْكُانُ عَلَالًا عَلَالُاتُ عَلَالُكُ عَلَالُونُ عَلَاتُ عَلَالُ عَلَاتُ عَلَاتُ عَلَاتُ عَلَاتُ عَلَالُهُ عَلَالًا عَلَالُ عَلَالُ عَلَاتُ عَلَاتُ عَلَاتُ عَلَالًا عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالًا عَلَالُ عَلَالَ عَلَالُهُ عَلَالًا عَلَالُ عَلَالُهُ عَلَالًا عَلَالًا عَل وَالسَّهُو في صَلاةِ القضاء كالسَّو في صلاة الاداد، والسَّو في النافلة كَالسَّهُو فِي الفريضة إلا في سبت مسأئل: الفائحة والسُّورة والسَّر وَالْحَهِرُ وَزِيَادَهُ رَكُّمَةً وَنِسْيَانِ نَمْضَ الأَرْكَانِ إِنْ طَالَ، فَمَنْ نَسَى الفاتحة في النافلة وَتَذَكَّر بَعْدَ الرُّكُوعِ تَمَادَى وَسَحَد قَبْلَ السَّلامِ يُخلاف الفريضة فإنه يُلغي تلك الرَّكَمة وَيزيدُ أخرى وَيَهادَى وَيَكُونَ سُجُودُهُ كُمَا ذَكُنَا فِي تَارِكُ ٱلسَّجُودِ. وَمَن نَسِيَ ٱلسُّورَةَ

أوالجَوْرَ أوالسِّ في النافلة وَنَذَكَّرَ بَعْدَ الرُّكُوعِ تَمَادَى وَلا سُجُودَ عَلَيْهُ بَدَلَافِ الفَرِيضَةِ. وَمَنْ قَامَ إِلَى ثَالِثَةً فِي النَّا فَلَةِ فَإِنْ نَذَكُر قَبْلَ عَقْدِ الرُّ كُوعِ رَجَمَ وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلامِ وَإِنْ عَقَدَ الثَّالِثَة تَمَادَى وزَادَ الرَّالِمَة وَسَجَدَ قَبِ لَ السَّلامِ بِخِلافِ الفريضة فإنه برجع منى مَاذَكُرَ وَيَسْتَجُدُ لِمَدَ ٱلسَّلَامِ. ومَنْ نَسِي رُكَّنَا مِنَ النَّا فَلَةِ كَالرُّكُوعِ مِ أو السُّحُودِ ولَمْ يَتَذَكُّو حَتَى سَلَّمَ وطَالَ فلا إِعَادَةً عَلَيْهِ بِخلافِ القريضة فإنه يعيدها أبدًا ومن قطع النافلة عامداً أو ترك منها رَ كُمَة أو سَحْدَة عَامِدَ الْعَادَمَا أَبْدًا. وَمَنْ تَبَد في صَلاتِهِ فلا شيء عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَنْطُقَ بَحُرُوفٍ. وَإِذَا سَمَا الْإِمَامُ بِنَفْصِ أَوْ زِيادَةِ صَبَّعَ به الما مُومُ وَإِذَا قَامَ إِمامُكَ مِنْ رَكَعَيْنِ فَسَيْحٌ بِهِ فَإِنْ فَارِقَ الْأَرْضِ فَانْهُ وَإِنْ جَلَى فِي الْأُولَى أَوْ فِي الثَّالِيَّةِ فَقُمْ وَلا تَجْلَسَ مَمَّهُ. وَإِنْ سَجَدَ واحدة وترك التانية فسيح به ولا تقم مَمَهُ إلا أن تَعَافَ عَقَدَ رُكُوعِهِ فَانْهَ وَلا تَحْلِس لِمَدَ ذَلِكَ مَمَهُ لا في تَانِيةً وَلا فِي رَائِمَةً أَيْ اللَّهُ عَنْ وَكُمَّةً أَخْرَى بَدَلًا مِنَ ٱلرَّكُمَةِ ٱلَّتِي ٱلنَّهَا بَانِياً اللَّهِ الذَّا الذَّا اللَّهُ اللّ وتسجد قبل السلام، فإن كُنْم عَاعَة فَالْافضلُ لَكُم ان هَدُمُوا

واحداً ميم أبكم وإذا زاد الإملم سَجْدة عَالِيَة فَسَبْح بِهِ وَلاَ تَسْجُدُ وَهِ مَنْ تَيَقَّنَ مُوجِبَهَا أَوْ شَلَقٌ فِيهِ مَعَهُ وَإِذَا قَامَ الْإِمَامُ إِلَى خَامِسَةٍ تَبِعَهُ مَنْ تَيَقَّنَ مُوجِبَهَا أَوْ شَلَقٌ فِيهِ وَجَلَسَ مَنْ تَيَقَّنَ مُوجِبَهَا أَوْ شَلَقٌ فِيهِ وَجَلَسَ مَنْ تَيَقَّنَ رَيَادَتَهَا عَإِنْ جَلَسَ ٱلْأُولُ وَقَامَ الثّانِي بَطَلَت صَلَاتُهُ وَجَلَسَ مَنْ خَلْفَهُ فَإِنْ مَدَّفَهُ وَإِذَا سَلّمَ الْإِمَامُ قَبْل كَمَالِ السَّلاةِ سَبْحَ بِهِ مَنْ خَلْفَهُ فَإِنْ مَدَّفَهُ وَإِذَا سَلّمَ الْإِمَامُ قَبْل كَمَالِ السَّلاةِ سَبْحَ بِهِ مَنْ خَلْفَهُ فَإِنْ مَدَّفَهُ وَإِنْ مَدَّفَهُ وَإِنْ مَدَّفَهُ وَإِنْ مَنْكُ فِي خَبْرِهِ سَأَلَ عَدْلَيْنِ وَرَكَ لَكُمَالَ عَمِلَ عَلَى يَقِينِهِ وَتَرَكُ وَجَازَ لَهُمَا الْكَلَامُ فِي ذَلِكَ وَإِنْ تَهَقَّنَ الْكَمَالَ عَمِلَ عَلَى يَقِينِهِ وَتَرَكُ وَجَازَ لَهُمَا الْكَلَامُ فِي ذَلِكَ وَإِنْ تَهَقَّنَ الْكَمَالَ عَمِلَ عَلَى يَقِينِهِ وَتَرَكُ وَجَازَ لَهُمَا الْكَلَامُ فِي ذَلِكَ وَإِنْ تَهَقَّنَ الْكَمَالَ عَمِلَ عَلَى يَقِينِهِ وَتَرَكُ وَالْمَامُ فَي وَلَا أَنْ تَكَدُّلُ النّامِي خَلْفَهُ فَيَمُولُكُ يَقِينَهُ وَيَرْجُعَ إِلَيْهُمْ . النّامِي خَلْفَهُ فَيَمُولُكُ يَقِينَهُ وَيَرْجُعَ إِلَيْهِمْ . النّامِي خَلْفَهُ فَيَكُولُكُ يَقِينَهُ وَيَرْجُعَ إِلَيْهِمْ .